# الديمان الديمان المديمة المديم

# والكافي المنافع المناف

حمو المادة العادية منشلمير تقاديم داير

شب الخيواشي و را دهي. ابراهيم وربيع سمح



أشييس الأيد

فللنسالة الأجيئ

... بن على المنزاوي

لمنشا بالأرهبر

جامع البياق في العبادات والإحكام



### حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر 1417هـ ــ 1997م

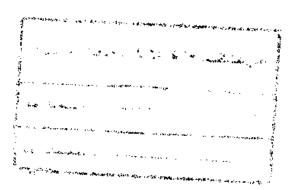

كار النكوة لنشرر لنشرح سر والتوزيم سع شراسماعيل أباطة للطوغلي من به ٣٥٥٧٩٧٥ القاهرة من ع

رقم الإيداع : ١٩٩٦/ ١٩٩٩

الترقيم الدولي : 0 - 18 - 5582 - 977-5582 الترقيم الدولي

## اللاسطان بعيامة والشعالية

جَاكَ النيانَ ون العناذَ الذائكامَ ال

### المجلد الثاني

كتب الحواشى وراجعها

جمح المادة العلمية

إبراهيم ربيع محمد

منشاوى غائم جابر

حار الندوة

•



### مقدمسة التحقيسق

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

وبعسد .. فمما لا شك فيه، ولا خلاف عليه بين المسلمين، أن رسولنا الكريم محمداً على هو خاتم النبيين، وإمام المرسلين، وحجة الله على خلقه أجمعين، وقد بعثه الله تعالى بالدين القويم والصراط المستقيم، وجعل رسالته تك عامة للناس أجمعين إلى يوم الدين ... فقد اختصه الله سبحانه وتعالى بتبليغ مراده من خلقه فأدى الرسالة على أكمل وجه وأتمه.

ولما قَبض ﷺ وَرِثَ عنه العلماء هذه الرسالة فقاموا بها خير قيام على مر العصوروالأزمان.

وها هو بين يديك عزيزى القارئ الكريم كتاب جديد من الكتب التي لا يستغنى عنها المسلم في معرفة أمور دينه ومراد خالقه منه وهو:

### جامع البياق في العبادات والأحكام

لعالم عصرنا فضيلة الإمام الشيخ الداعية العارف بالله: عدمت عتولي الشعراوي قمنا بجمعه من إلهامات مولانا الإمام مع تعليق اقتضاه المقام لأن أحاديثه فيها إشرافات إيمانية وملامح معرفية استقينا منها أسرار الاعتقاد وجمال التعبد وحسن الأخلاق وذلك بقدر ما استطعنا.

وهو غنى عن التعريف في سيرته وأسلوبه الذي يخاطب القلب ويناجى الوجدان ويسمو بالفؤاد مع العقل.

ولقد تم بحمد الله وتوفيقه وعونه المجلد الأول من «جامع البيان في العبادات والأحكام» وستليه بمشيئة الله تعالى مجلدات أخرى ستصدر تباعاً في أجزاء كما بدأنا.

ولقد كان عملنا المتواضع في هذا المجلد وما سيليه من مجلدات بإذن الله على النحو التالي:

- ١- تخريج آيات القرآن الكريم ومراجعتها على المصحف الشريف.
- ٧- تخريج الأحاديث النبوية وعزوها لمصادرها، وبيان الحكم عليها.
  - ٣- تبويب الموضوعات واختيار عناوين مناسبة لها.
- ٤- كتابة بعض الحواشي المستنبطة من كتب الفقه والتي تخدم مادة الكتاب.
  - ٥- عمل فهرس في نهاية كل مجلد للموضوعات الواردة فيه.
- ٣- قبول النقد البناء لاستدراكه من القريب ومن البعيد عنا، فنحن نسير فى ركب إلهامات الشيخ بقدر مفهومنا، فمن رأى تقصيراً فعليه تمامه. ونحن نرحب به فكلنا يقصد الخير جميعا، فيدنا في يدكم، والله معى ومعكم، وعلى الله القصد.

وسوف يتم بمشيئة الله تعالى عمل فهرس عام أبجدى بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت في الكتاب في نهاية المجلد الأخير بإذن الله.

جامع البيان

وبعسد عزيزى القارئ الكريم ..

هذا جهد المقل، قد حاولت فيه قدر الاستطاعة، فإن كنا أحسنا فمن الله ولنا أجران، وإن كنا غير ذلك فلنا أجر على حسن النية، وأن فاتنا شيء أو نسيناه أو ذكرنا رأيًا توفر لدينا مرجعه فإن هناك من الآراء ما قد يؤخذ به فمعذرة عند التقصير، ودعاء لنا عند حسن العرض وجمال الترتيب، بارك الله في شيخنا بقدر ما أعطى وبقدر ما وفي والله مولاه وهو نعم المولى ونعم النصير.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

إبراهيم ربيع محمد

۵ رجب۱٤۱۷هـ ۱۲ نوفمبر۱۹۹۳م

¥

•



## المسوم

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهُ اللهُ

(١) سورة البقرة: الآية ١٨٣.

عن أبى هريرة ولا عن النبى الله قال: «كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمشالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله سبحانه وتعالى: إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به، يدع طعامه وشهوته من أجلى، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ربح المسك، الصوم جُنة، الصوم جُنة، الصوم جُنة».

(أخرجه البخاري [۸۷/٤] ومسلم (۱۹۱) (۱۹٤)

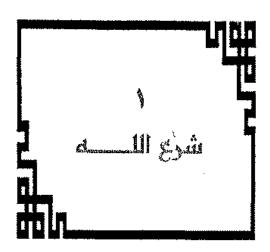

(السيم سبحانه حين كتب على المؤمنين الصيام (١) في رمضان، فقد انتهى بذلك أمر الاختيار الإنساني، وأصبح الحكم النهائي من الله هو ضرورة الصوم في شهر رمضان بقوله الحق:

﴿ شَهِرُ رَمَ ضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرِءَانُ هُدَى لَا لَيْ الْفُرْقَانِ فَمِن شَهِدَ لَا لَيْنَاسِ وَيَتَنَاتَ مِّنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ لَا لَيْنَاسِ وَيَتَنَاتَ مِّنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية، فلما قدم رسول الله عله المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ، ومن شاء تركه،

أخرجه البخاري [٢١٣/٤] ومسلم [٢١٢٥].

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ١٨٥

وهكذا صار الصيام (١) في رمضان..

\* أمرا تعبدياً (٢).

\* وركناً من أركان الإسلام.

- عن سهل بن سعد عن النبي علله قال: «في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون ». أخرجه البخاري [7] ومسلم [١١٥٢]
- (١) الصيام لغة: هو .. مطلق الإمساك ومنه قول الحق سبحانه عن مريم عليها السلام: ﴿ إِلَى نَالَمُ عَلَيْهُ السلام: ﴿ إِلَى نَالُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

وشرعاً هو .. الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس بنيه مخصوصة (نية الصيام).

وفرض الصوم في السنة الثانية للهجرة.

- \* وحكمة الصوم.. صحة الجسم، وكسر النفس، وقهر الشيطان، وصفاء القلب، وغفران الذنوب وعظيم الأجر، وعلو المنزلة في الآخرة، والانصاف بوصف الملائكة، والقرب من الله عز وجل.
- \* وعن أبى هريرة تُخصُّ عن النبى عَلَى قال: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه».
- (٢) الأمر التعبدى هو الامتثال للأمر، والصوم يصدر عند الطرب وعند الغضب، فعند السرور لا يأكل العبد فرحة بالمحبوب ويمتنع عن الأكل عند الحون. وصوم رمضان لقاء مع الله ومع القرآن ومع الرسول، وهنا يقوم السرور، وانشراح الصدر، والفرحة بالله الواحد وبقرآنه إشباعاً للروح سموها، وللعقل في تفكيره، والنفس في السكينة، والبدن في الشوق إليه مصداقاً للحديث القدسي عن أبي هريرة والخي قال: قال رسول الله علله: قال الله عز وجل: لكل عمل ابن آدم له، إلا الصيام، فإنه لي، وأنا أجزى به، والصيام جنّة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسمخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومها.

أخرجه مسلم [١١٥١] (١٦٣)

وهنا نرى أن الصوم في الإسلام شرعه الحق سبحانه على مرحلتين:

الموحلة الأولى: أن الحق تبارك وتعالى شرع الصوم أيامًا معدودات فمن كان غير مريض أو غير مسافر فعليه الصيام.. أو عليه أن يصوم في أيام أخرى، وإن كان مطيقاً للصيام فله الخيار أن يفدى أو أن يصوم لأن الصيام خير له (١).

والمرحلة الثانية: هي نزول أية الصوم في شهر رمضان، ولم تتضمن هذه الأية أي تخيير للإنسان في مسألة الصوم، وإن أبقى الحق سبحانه للمريض أو المسافر حق الإفطار، وللمريض بمرض لا شفاء فيه حق الافتداء (٢).

(تفسير ابن كثير: ١/ ٢١٤)

(۲) عن معاذ بن جبل وفض قال: أحيل الصيام ثلاثة أحوال، فإن رسول الله علله قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الصّيام ﴾ إلى قوله ﴿ وعلى اللَّذِينَ يَطْيَقُونُهُ فَلَايَةً عَلَيْكُمُ الصّيام ﴾ إلى قوله ﴿ وعلى اللَّذِينَ يَطْيَقُونُهُ فَلَايَةً عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

(تفسير ابن كثير: ١ / ٢١٤)

<sup>(</sup>۱) قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما؛ كان الصحيح المقيم الذى يطيق الصيام مخيراً بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير، وإن صام فهو أفضل من الإطعام. وهذه مرحلة سابقة لأديان سالفة

وأقول للعلماء الذين ذهبوا إلى ضرورة أن يصوم المريض أو المسافر إن كانت له عزيمة: ليس لنا أن نرد حكمة الله في التشريع لأن الله الذي رخص بالإفطار لا بد أن تكون له حكمة أعلى من مستوى تفكيرنا.

وشهر رمضان هو تحديد لأيام الصوم، فلنا أن نعرف أن كلمة شهر.. مأخوذة من.. الإعلام، والإعلان، والإظهار، ومازلنا نستعملها في الصفقات ونقول، وعلى سبيل المثال: الشهر العقارى.. ونقصد بذلك أن نسجل كتابة وبتوثيق معتمد وجود صفقة أو تحديد لأمر ما. الشهر إذن هو:

الإعلام،

والإعلان،

والإظهار.

وقد سميت الفترة الزمنية شهراً لأن لها علامة تظهرها، وحتى نوضح ذلك: فنحن نعرف أن الشمس من سماتها تحديد اليوم، واليوم هو الفترة الزمنية من مشرق الشمس إلى المشرق الأخر، واليوم له ليل وله نهار.

أما الهلال فهو يأتى في أول الشهر، كأن الهلال من سماته تمييز الشهر، كما تكون الشمس لتمييز اليوم.

والحق سبحانه وتعالى يربط الأعمال العبادية بآيات كونية ظاهرة..

\* فالشمس أية كونية نأخد منها تحديد اليوم.

\* والقمر أية كونية نأخذ منه تحديد الشهر. فظهور الهلال على شكل خاص ثم نموه، ثم اكتماله بدراً، ثم نقصانه من بعد ذلك ليعود هلالاً صغيراً ثم محاقاً (١)، ثم ظهوره مرة أخرى .. في ذلك كله تحديد لمدة زمنية هي الشهر.

وزمن رمضان يبدأ دائمًا بليلة أول رمضان، فبعد استطلاع هلال رمضان، وبعد ظهور الهلال فإننا نقول: إن شهر رمضان قد بدأ، والعبادات في شهر رمضان تبدأ بليلة الهلال في رمضان،

وعندما نتأمل كلمة رمضان نجدها مأخوذة من مادة: «رمض» وكل ما فى هذه المادة مأخوذ من الحرارة والقيظ، فإذا قلنا: رمض الإنسان. فإن ذلك يعنى أن العطش قد اشتد به حتى كاد يحرقه، والرمضاء.. هى الرمل الحار، فإذا قلنا: إن الماشية قد رمضت.. فمعنى ذلك أن الحر قد أصاب خُفّها، فلم تعد تقوى على أن تنقل قدماً على الأرض.

رمضان إذن مأخوذة من الحرومن القيظ، وكأن الناس حينما جاءوا ليصفوا أسماء الشهور صادف وقت تسمية رمضان وقت الحر والقيظ، فأسموه رمضان، كما أنهم سموا: ربيع أول، وربيع ثان.. في وقت وجود الربيع.

والحق سبحانه تعالى تكريماً لرمضان الذي أنزل فيه القرآن يقول:



<sup>(</sup>١) المعحق: التقصان. والمحاق آخر الشهر إذا امّحق الهلال فلم ير. وسمى المحاق محاقًا لأنه طلع مع الشمس فمحقته فلم يره أحد.

(لسان العرب : مادة محق)

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ١٨٥.

هكذا تقرر حكم صوم رمضان كركن (١) تعبيدى، وهكذا أجاز الحق سبحانه الرخصة للمريض أو للمسافر أن يفطر ويصوم أياماً أخرى، فإن من شهد الشهر وأدركه وهو غير مريض، وغير مسافر فعليه صوم رمضان.

أما المريض والمسافر فلهما رخصة الإفطار بشرط أن يصوموا أياماً أخرى ويقول الحق سبحانه:

### إلى ﴿ يُرِيدَ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ ﴾ (٢).

إنه سبحانه يقول ذلك تعقيباً على اعفاء المريض أو المسافر (٣)، ونحن نريد

(١) فعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: البنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.

أخرجه مسلم [١٦] (٢١)

وقال رجل لعبد الله بن عمر ألا تغزو؟ فقال ني سمعت رسول الله على: «إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وحج البيت.

أخرجه مسلم [١٦] (١٢)

 (۲) سورة البقرة: الآية ۱۸۵ .. أي إنما رخص في الفطر في حال المرض وفي السفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيراً عليكم ورحمة بكم.

(تفسير ابن كثير: ١/ ٢١٦)

(٣) قول عامة أهل العلم: أن الصوم مباح في السفر، والفطر مباح في السفر؛ فعن عائشة وظفا أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله على: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام فقال له رسول الله على: قال شئت فصم وإن شئت فأفطر».

أخرجه البخاري [١٥٧/٤] ومسلم [١١٢١].

وعن أنس بن مالك قال: سافرنا مع رسول الله علله في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. أخرجه البخاري ٤١٦٣/٤٦ ومسلم ٤١١١٨٦ =

أن نفهم كلام الله بالتثبت بالإذعان للمعبود.. فسبحانه يريد بعباده اليسر لا العسر فكأن المخالف لأمر الله بالافطار في السفر أو في المرض إنما يعسر على نفسه، والله لا يعسر (١) على أحد وان كان للشهر الكريم قداسة عند المؤمن المريض أو المسافر، فعليه أن يدعن لأمر الله وأن يفطر، ولكن..

- \* لايجب أن يفطر أمام الناس حتى لا يجرح مشاعرهم،
- \* وعلى المؤمن أن يلتزم بقول الله بالعدة من أيام أخر،
  - \* وعلى المؤمن أن يلتزم بالتيسير لا التعسير.

إن المؤمن مع المعبود يمارس العبادة للمعبود.. لذلك فهو الامتثال لحكم المعبود سبحانه.

### الصوم جنّــة (٢) :

يصوم المسلمون شهر رمضان وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة فرضة

واختلف أهل العلم في أفضل الأمرين، فقالت طائفة: الفطر أفضل، وذهب جماعة إلى أن الصوم أفضل، وقالت طائفة: أفضل الأمرين أيسرهما عليه لقول الله تعالى: ﴿ يريدالله بكم اليسو ﴾.

(شرح السنة ٦/ ٣٠٨)

- (۱) قال تعالى: ﴿ يَرِيدُ الله بِكُمِ الْيُسَرُ وَلا يَرِيدُ بِكُمُ الْعَسَرِ ﴾ ... والبقرة: ٥٨٠، وقال تعالى: ﴿ لا يَكُلُفُ الله نَفْسًا إلا وسعها ﴾ ... والبقرة: ٢٨٦، وقال تعالى: ﴿ لا يَكُلُفُ الله نَفْسًا إلا مَا أَتِهَاهَا ﴾ ... والبلاق: ٧٠.
- (٢) عن أبى هربرة الطلك أن رسول الله محلة قال: «الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائمًا، فلا يرفث، ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، فليقل: إنى صائم إنى صائم وقال: والذى =

الله سبحانه وتعالى عليهم، ولقد جاء الإسلام بالأركان الخمسة وهي لا تعنى أنها كل الإسلام، ولكنها الأسس التي يبني عليها الإسلام الذي يتعلق بحركة الحياة كلها وذلك بدءا من: لا إله إلا الله إلى إماطة الأذي عن الطريق.

وقد يفهم بعض الناس أن الإسلام هو الأركان الخمسة فقط نقول لهم: لا، أنها هي أسس البناء التي بني عليها الإسلام. فإذا نظرنا إلى هذه الأركان وجدنا كل ركن فيها يعالج مجالاً من مجالات الحياة..

\* شهادة.. أن لا إله إلا الله وهي أسس الإدراك(١) واليقين بأنه هو الله إله له كل صفات الكمال والجلال مأخوذة منه وحده كل أحكام حياتنا. ونشهد أن محمداً رسول الله تتمة لهذه الشهادة ، لأن الله سبحانه لم يخاطب أفراداً وإنما اصطفى واحداً منهم يخاطبه ليبلغ الناس جميعاً(٢).

\* والصلاة .. هى دوام الولاء لله وحدة ليس كل شهر، أو كل سنة بل كل يوم، وفى كل يوم خمس مرات حتى إذا ما غفل الإنسان عن ربه أيقظته: الله أكبر من أى عمل تفعله .. أترك الدنيا لأن من

أخرجه البخارى [٨٧ /٤] ومسلم [١١٥١] (١٦٢)

نفسى بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلى، فالصيام لى وأنا أجزى به، كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به»

الإدراك هو إدراك الأشياء والتفاعل بها وجدانيًا، وإذا الفصل الإنسان وجدانيًا تم يقينه بالأختيار.

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ﴿ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نديرا ﴾.. «الفرقان: ٥١. وقال تعالى: ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾.. «الأنبياء: ١٠٧».

ستذهب إليه سيعطيك الطاقة لتوفيقك فيما أنت مقبل عليه في هذه الحياة.

\* وبعد ذلك شرع سبحانه الزكاة؛ فهى تعد جدوى العمل من القادر الذى يعمل إلى من لا يقدر على العمل، فيكون هناك تكافل اجتماعى بين الخلق.

### \* ثم شرع سبحانه الصوم لأمرين:

الأول: أن يخرج المؤمن عن رتابة العادة إلى إلف العبادة لأن الله سبحانه وتعالى حينما يأمر بأوامر فالمؤمن يتمسك بها، ومادام خيرا اعتاد عليه فلن تكن المعصية في خاطره، لأنه اعتاد تكليف العبادة، والله سبحانه يريد أن يديم على الإنسان تكليف العبادة حتى لا تكون عبادة رتابة فيحرم شيئا كان منذ لحظة واحدة حلالاً، ذلك بأن يمتنع عن شهوتي البطن والفرج قبل أن يجيء موعد الفجر موعد الإمساك بدقيقة واحدة، فيأتي الفجر فيحرمها. إذن انتقل الأمر إلى دوام تكليف العبادة لامن رتابة العادة.

الثانى ؛ وأيضاً فإن الصيام يتميز ركنه بأنه العبادة الوحيدة التى لم يتقرب بها بشر لبشر كما قد يتقرب الناس إلى فرد مثلاً فيرفعونه إلى مرتبة الألوهية ، كما فعلوا مع فرعون. أو قد يرتفعوا بإنسان فيخضعوا له أكثر من السجود والركوع، أو قد يقدم له مالاً، أو قد يتقرب منه بتقديم هدية، أو رشوة أو مثل من يذهب إلى بيته ليسجل ولاءه له كل يوم بتسجيل اسمه. إذن الصيام ليس تقرب بشر لبشر، لذلك جعل الله سبحانه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فليس هناك أحد تقرب إلى الآخر بصيامه أبداً، بل إن

الصوم لله وحده، وهو الذى يجزى به، وكذلك اختيار الزمن ــ الذى نزل فيه القرآن وهو شهر رمضان ــ فنحن نصوم فيه تكريماً للكتاب الذى نزل فيه، ونستقبله بدون غلبة شهوات النفس إلا للضروريات، ومقومات الحياة واستبقائها، ومقومات بقاء النوع، فنعلو عن هذا الأمر، فلا نأخذ منه إلا ...

- \* لبقاء النوع بالنكاح،
- \* وإبقاء الذات في الطعام والشراب.

وكلاهما أمر موقوت بدنياً، ولكن الصيام يعطينا قيم تتعدى أزمانها إلى آخرة لا تنتهي أبداً .





راضي سبحانه وتعالى يأتى بالصيام كملكية نفعية، فأورده في كتابه العزيز كالتزام إيماني من المؤمن إلى ربه، وعندما يقول الحق سبحانه: ﴿ يَالَيْهَا اللَّهِينَ ءَامَنُواْ ﴾ فانه سبحانه يدعو الذين آمنو به، وأقبلوا على التكليف، وأحبوا الله.. فلا يريد الله للذين آمنو وأحبوا العبادة لهم شيئاً يكرهونه، وإنما يكون العطاء من الله للذين آمنو بشيء نافع لهم.

لذا فليس علينا أن نقيس فوائد هذا الحكم بمقاييس البشر، ولكن علينا أن نأخذ الحكم بمقاييس الرب الخالق الكريم الأكرم، وهي مقاييس المحبة المطلقة، فإننا عندما نسمع قوله سبحانه: ﴿ يَالَيْهَا اللّهِنَ ءَامَنُوا ﴾ نجد فيه تكليف المحبة، فليس من المعقول أن يعظم العبد ربه بالإيمان به، ثم يضيق الخالق على عبده، لكن الخالق الأكرم ينعم على عبده بالحسنى وزيادة.

فعندما كتب الله سبحانه وتعالى الصيام على عباده المؤمنين، ففي هذا اصطفاء قيمي، وهو تمييز للعبد المؤمن عن العبد غير المؤمن بالله ورسله وكتبه.

الصوم هو قضية إيمانية ثابتة ليست مما تتغير بتغير العصور، ولا تختلف باختلاف الأزمنة وفي ذلك يقول لنا الحق سبحانه وتعالى:

# ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللّهِ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللَّهُ

وهناك قضايا عقائدية تكون الأصول فيها كلها سواء، كما أن هناك قضايا تشريعية العصور فيها كلها سواء، والصيام من هذا القسم الثاني (٢) .. أي من

(۱) سورة البقرة : الآية ۱۸۳ .. كان الصيام على الأمم قبلنا من كل شهر ثلاثة أيام ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان. وقال الضحاك: لم يزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان.

ا (تفسیر ابن کثیر : ۱۱ ۲۱۳)

(٢) الصيام مشروعًا في جميع الملل حتى الوثنية، والتي لا يعرف أصلها السماوي فهو..

معروف عند القدماء المصريين في أيام وثنيتهم، وقد أخذه عنهم اليونان ثم الرومان.

وكان معروفًا في ديانات الصابئين، والبراهميين، والبوذيين إلى ما هو معروف اليوم من صيام اليهود والمسيحيين.

فقد ذكر «ابن النديم» في الجزء التاسع من كتابه «الفهرست» أن شريعة الحرانيين المعروفة بالصائبة أو الصابئين وهي ديانة قائمة على تقديس الكواكب،

وكان صيام الصابئين إمساكا مطلقاً عن جميع المأكولات والمشروبات من طلوع الشمس إلى غروبها في مدة الشهر.

البراهمية والبوذية وها من الديانات الهندية.

#### = «البراهمية..

فقد ورد أن شريعة البرهمية فرضت الصيام على طبقة الكهنه أيام الاعتداليه (أول فصل الربيع وأول فصل الخريف) والانقلابين (أول فصل الشتاء وأول فصل الصيف) واليوم الأول والرابع عشر من كل شهر قمرى، وجاء في كتب البرهميين المقدسة أنه في أثناء كسوف الشمس يجب الله الأكل والشرب والاتصال الجنسي والصلاة هذا فيما يتعلق، بالطبقات الدنيا.

أما الطبقات العليا (رجال الدين ورجال الحرب) فلا يقتصر واجبهم على ما تقدم بل يحرم عليهم كذلك الانتفاع بشيء من الأطعمة التي بمنازلهم وقت الكسوف، ويجب عليهم التصدق بها على غير أفراد طبقتهم بعد تحطيم الآنية التي كانت بها.

(الصوم والأضحية بين الإسلام والأديان السابقة د. على عبد الواحد وافي. ص ٢١) ولدى البراهميين أنواع مختلفة من الصيام غير ما تقدم منها: نوع يسمى «أوب ياس» وهو أن يعين الشخص اليوم الذى يريد صيامه، ويضرب أسم من يتقرب إليه بهذا الصيام، ويتناول طعامه عند الظهيرة في اليوم السابق ليوم صيامه، وينظف أسنانه بالتخليل والسواك، ويمتنع بعد ذلك عن الطعام، فإذا أصبح يوم الصيام إستاك واغتسل وأقام فرائض يومه، وأظهر من يصوم له بلسانه، وبقى على حاله إلى غد يوم الصوم، فإذا طلعت الشمس فهو بالخيار في الإفطار إن شاء في ذلك الوقت، وإن شاء أخره إلى الظهيرة.

(مجلة الرسالة العدد ١٠٩٦ ص ٣)

### \* البوذية ..

وتفرض ديانة البوذيين الصيام من شروق الشمس إلى غروبها في أربعة أيام من كل شهر قمرى ويسمونها أيام اليوبوزاتا» وهي اليوم الأول والتاسع والخامس عشر والثاني والعشرين، كما أوجبت فيها الراحة التامة، وحرمت مزاولة أي عمل حتى إعداد طعام الإفطار، ولذلك يعمل الصائمون على إعداد طعامهم قبل شروق الشمس من كل يوم من هذه الأيام الأربعة.

(الصوم والأضحية بين الإسلام والأديان السابقة د. على عبد الواحد وافي. ص ٢١) \* صوم اليهود ..

وجاء في الفسير المنارة عن صيام اليهود: اوثبت أن موسى صام أربعين يوماً، وهو يدل=

القضايا الإيمانية التي لا يختلف فيها الأمر باختلاف الديانات إنما في كل الديانات تؤدى فريضة الصيام على أشكال مختلفة.

الحق سبحانه وتعالى حين يلزم المؤمنين بأمر الصوم فإنه يوضح أن الصوم ليس بدعه، بل سبقهم إليه أصحاب الديانات الأخرى وإن كان الصوم يختلف من ديانه لأخرى.

= على أن الصوم كان معروفًا ومعدودًا من العبادات. واليهود في هذه الأيام يصومون أسبوعًا تذكارًا لخراب أورشليم وأخذهاه (تفسير المنار جـ ۲ ص ١٥٨)

وجاء في الفقرة الأولى من الاصحاح التاسع بسفر ونحميا، وهو من الأسفار التاريخية من المهد القديم ما يدل على أن اليهود قد صاموا اليوم الرابع والعشرين من الشهر السابع العبرى و في اليوم الرابع والعشرين من الشهر السابع اجتمع بنو إسرائيل مرتدين المسوح ومعفرين جسومهم بالرماد للإحتفال بيوم الصوم،

ولدى اليهود أنواع أخرى مستحبة من الصيام تقع في مواقبت دورية، ويقومون بها تخليداً لذكرى وفاة أنبيائهم وعظماؤهم كموسى وهارون والشهداء، أو للكرى حوادث أخرى في تاريخهم ويبلغ عددها خمساً وعشرين، (الصوم والأضحية ص ٢٣)

وصيام اليهود أنهم كانوا يأكلون في اليوم والليلة مرة واحدة ولكنهم بدلوه وغيروه بعد ذلك. (تفسير المنار جــ ۲ ص ١٥٨)

### \* صوم النصاري..

أما النصارى فليست في أناجيلهم المعروفة نص في فريضة الصوم، وإنما فيه ذكره ومدحه واعتباره عبادة كالنهى عن الرياء، وإظهار الكآبه، وأشهر صومهم وأقدمه الصوم الكبير الذي قبل وعيد الفصح، وهو الذي صامه موسى، وكان يصومه عيسي عليهما السلام، والحواريون، ثم وضع رؤساء الكنائس ضروباً أخرى من الصيام وفيها خلاف بين المذاهب والطوائف، ومنها صوم عن اللحوم، والسمك، واللبن، والبيض، والمسلى الحيواني، وكان الصوم المشروع عند الأولين منهم كصوم اليهود. (تفسير المنار جد م م ١٥٨)

والصيام..

\* في اللغة(١) هو لون من الإمساك، فصام .. تعني أمسك،

\* وفي الشرع (٢) هو إمساك من لون خاص وهو صيام عن الطعام والشراب والنكاح وأن تمتنع الجوارح عن كل ما حرم الله مع النية على الصوم.

فالإنسان لو أمسك عن الكلام يقال عنه أنه صائم، فذلك قول النابغة الذبياني في معنى الصوم.

خيلُ صيامٌ وخيل غير صائمة تحت العَجاج وأخرى تَعُلك اللَّجُما(٣)

إذن الصوم هو مطلق الإمساك، والحق سبحانه وتعالى في قصة ميلاد عيسى ابن مريم عليه السلام، وهي إحدى المعجزات التي وهبها الله له يقول سبحانه:

﴿ فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِدْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ النَّخْلَةِ قَالَتْ النَّخْلَةِ قَالَتْ النَّخْلَةِ فَادَاْهَا مِن تَحْتِهَا أَلاَ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكُ تَحْتَكِ سَرِيًا \* وَهَزِي إَلَيْ تَحْتَكِ سَرِيًا \* وَهَزِي إَلَيْكُ بِجِدْع النَّخْلَةِ تُسَاقِط عَلَيْكِ رُطَبَا

(الاختيار تعليل المختار : ١٦٤)

(لسان العرب: مادة لجم)

<sup>(</sup>١) المسوم في اللغة: الإمساك عن الشيء، والترك له. وقيل للصائم صائم لإمساكه عن الطعام والشراب والمنكح. (لسان العرب: مادة صوم)

<sup>(</sup>۲) الصوم في الشرع: عبارة عن إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن المغطرات الثلاث: الأكل، والشرب والنكاح بصفة مخصوصة وهي الطهارة من الحيض والنفاس في زمان مخصوص وهو بياض النهار من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.

<sup>(</sup>٣) اللَّجُم: جمع لجام، وهو حبل أو عصا تدخل في قم الداية.

# جَنِيًّا \* فَكُلِى وَاشْرَبِى وَقَرَّى عَيْنَا فَإِمَّا تَرِينًّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِى إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِى إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكْلَمُ الْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴾ (١).

جبريل عليه السلام قد أخبر مريم بأن الله قد خلق تحتها جدولاً صغيراً، بعد ميلادها لسيدنا عيسى عليه السلام، وأمرها جبريل أن تهز جذع النخلة اليابس لترى آية أخرى من آيات الحق سبحانه فيتساقط عليها من النخلة رطب لذيذ الطعم، وتأكل من هذا الطعام، وتشرب من هذا الماء، وتطيب نفسها بالوليد وإذا رأت أحداً من الناس وسألها عن المولود تقول: إنى نذرت السكوت والصمت.

وهذا النوع من السكوت والصمت، وهذا النوع من الصيام هو صيام عن الكلام (٢) خلافاً للصيام الشرعى الذي أوضحنا بأنه: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج والامتناع عما حرم الله.

والصيام في الدين المسيحي هو صيام عن ألوان معينة من الأطعمة. إذن فمبدأ الصيام لايختلف فيه الزمن، وإن كانت شكليته هي التي تختلف باختلاف (٣) الزمن.

<sup>(</sup>١) سورة مريم : الآيات ٢٦/٢٣.

 <sup>(</sup>۲) قال السدى: كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام

<sup>(</sup>تفسير أبن كثير: ١١٨ /١١)

<sup>(</sup>٣) لا اختلاف في حقيقة الصوم، وإنما الخلاف في التقديم والتأخير، والامتناع عن بعض الأطعمة دون البعض من فعل البشر لا من فعل خالق البشر فالعبادة واحدة وهي الالتزام العام بما أمر به الله وشرع الله لا يتغير.

جاهع البيان

الحق سبحانه وتعالى حين فرض علينا الصيام قال سبحانه: ﴿ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾.. ففي ذلك إعلام لنا بأن نصل بالصيام إلى التقوى، والتقوى من الوقاية.

لذلك نحن نلتزم بما أمر الله، ونتجنب ما نهى عنه سبحانه. فإننا إذا أخذنا التقوى على أنها..

امتثال للأمر،

واجتناب النهي.

فإنها ستكون الوقاية بيننا وبين النار.. فالصوم هو الذى يقودنا إلى الوقاية من النار، لأن كل معاصى النفس إنما تنشأ من شرورها المادية، فالصيام يقلل ويضعف وقود الشرور المادية، ولذلك نجد رسول الله عَلَيَّة يقول للشباب: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءً» (١).

إذن الصوم يكسر حدة القوة المادية في جسم الشاب الفوَّار بالرغبة الحسية، فأكثر الشباب به فحولة تجدها قبل المغرب قد خمدت فيه نار السُّعَار (٢) الرغبة.

(لسان العرب : مادة وجأً)

(٢) السُعار: شدة الجوع، وسعار الجوع أى لهيبه، والسُعار: حر النار ويقال لأى شيء شديد سعار.

(لسان العرب : مادة سعر)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى [٩/ ٩٦] ومسلم [١٤٠٠].

<sup>-</sup> الباءة ؛ كناية عن النكاح. وأصل الباءة المكان لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً.

<sup>-</sup> الوِجَاءُ: دق الأنثيين (قطع الخصيتين) ومعناه أنه يقطع النكاح.

والحق سبحانه وتعالى ينيهنا إلى أن وقود المادة هو الذي يعطى السعار، والسعار هو الذي يجعل الإنسان قادراً على المعاصى.

الحق سبحانه وتعالى يريد بالصيام أن يجعل الإنسان يرجو التقوى، فهذا يحقق للإنسان المسلم أن يقلل من وقود القوة المادية لينال في شهر رمضان الاستقامة والعبادة الحقة، ولينال حلاوة الاستقامة في هذا الشهر، وتمتد حلاوة الاستقامة في غير شهر رمضان. والله سبحانه جعل الصوم في شهر رمضان إلزاماً لا لتكون الاستقامة مقصورة على أيام شهر رمضان فقط، ولكن الله سبحانه يريد من العبد الاستطراق في كل الزمن، لأن:

- \* اصطفاء الله للزمان،
- \* أو اصطفاء الله للمكان،
- \* أو اصطفاء الله للإنسان..

هذا الاصطفاء ليس لتمييز زمان، أو لتدليل مكان، ولا لتدليل الإنسان. إنما الاصطفاء للزمن المخصص هو إرادة من الحق سبحانه في أن يشيع الاستطراق في كل الزمن وكأن شهر رمضان تدريب لصيام الرغائب والسنن.

والاصطفاء للإنسان هو الاصطفاء للرسول ليتحمل عبء الرسالة، والالتزام بها إسوة وقدوة، واصطفاء المكان هو اصطفاء لكل مكان، ذلك فمن يجلس بجوار الكعبة المشرفة أو في الحرم النبوى الشريف يحس ويشعر بالشفافية، والاستشراق، والنورانية ذلك لأن الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السموات والأرض. كذلك الذي يكون في أي مكان كان ويتقرب إلى الله سبحانه فسوف يشعر أيضاً بالشفافية والاستشراق.

فالإنسان الذى يجلس إلى جوار بيت الله الكعبة أو في حضرة رسول الله عليه فإنه يستحى أن يرتكب أى معصية. والإنسان الذى يتذكر أن الله مطلع عليه في كل مكان، وصاحب كل زمان فإنه سوف يشعر بنوارنية الإيمان في أى مكان، وفي أى زمان، ومن العجيب حين يأتي شهر رمضان (١) فيستقبلونه بالتسابيح، وقد يقرأون القرآن الكريم كاملاً، لكنهم بعد انتهاء شهر رمضان يعودون إلى المعاصى. ولهؤلاء نقول: هل جاء شهر رمضان كشهر مكرم يعيش فيه الإنسان مع التقوى ونسيانها بعد ذلك!!.. أم جاء شهر رمضان ليعلمنا التقوى، وتنشد قلوبنا وأعمالنا إلى التقوى في كل زمان؟!

### \* \* \*

أخرجه البخارى [14/ ٤٦] ومسلم [١٠٧٩]

 <sup>(</sup>١) وفي الحديث عن أبي هريرة فالله أن رسول الله على قال : «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين».



من فضائل الصوم أنه أكرم الزمن الذى نزل فيه القرآن الذى يعطى حيراً أكثر من حير الدنيا المتمثل في الطعام والشراب، واستبقاء النوع. وصوم رمضان عبادة لم يتقرب بها بشر لبشر، بل هي تقرب لله وحده الذي يقدر ثوابه لنا حسبما يشاء سبحانه وتعالى.

والإنسان المسلم الذي زهد لأمر الله سبحانه في مقومات حياته من طعام وشراب، ومن مقومات أخرى لبقاء نوعه.. ألا يستحق أن يجازى هذا الإنسان المسلم المؤمن الجزاء الأوفى على منع النفس عن ضروريات الحياة ؟.. بل وعن المعاصى الأخرى ؟

### الرؤية ‹ › لبدء الصوم ونهايته :

فى تحديد يوم بدء صوم شهر رمضان خلاف (٢) خاص، فسرؤية هــلال شهر رمضان تأخذ ضجة كل عام، وذلك لإيقاظ همم الناس فيه، وأنها ليست

(۱) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله علله ذكر رمضان فقال: (لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له،

أخرجه البخارى [١٠٢/٤] ومسلم [١٠٨٠]

(٢) الخلاف: أن لكل قطر رؤيته.. فرؤية في الشام لا تسرى على أهل السعودية أو اليمن مثلاً وبالمكس، لأن لكل سكان بلد مخاطبون بما يظهر لهم فقط كأوقات الصلاة، ولو كُلُفُوا بما يظهر في جهة أخرى لشق عليهم ذلك. ومعلوم أن المطالع (الرؤيا) تختلف، فربط كل جهة بمطلعها أخف وأحكم. فإذا ثبت رؤية الهلال في بلد وجب على أهل الجهة القريبة منها من كل ناحية أن يصوموا، والقرب يحصل باتحاد المطلع بأن يكون دون ٢٤ فرسخا، وعلى هذا بعض الصحب والتابعين وإسحاق والشافعي، وقال الجمهور: إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد وجب على كل المسلمين العمل بها، وعليه الأثمة الثلالة، قاله الخطابي، وقال ابن الماجشون: لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلا أن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم فليزم الناس كلهم، لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد وحكمه نافذ على الجميع.

عن كريب الشهر أن أم الفضل بنت الحارث بَعَثَتُهُ إلى معاوية بالشام قال: فقد أن أم الفضل بنت الحارث بَعَثَتُهُ إلى معاوية بالشام قال: فقد أم قدمت فقضيت حاجتها واستهل على رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، أم قدمت المدينة آخر الشهر فسألنى ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، قال: أنت رأيته ؟ قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت فما نزال نعبوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت: أو لا تكفى برؤية معاوية وصيامه، فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله عد

أخرجه مسلم [١٠٨٧]

مسألة رتيبة حتى يتطابق الأمر مع الحديث النبوى: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته..»(١).

### 

وصوم فريضة شهر رمضان يجب أن تكون مبنية على نية (٣): وهي نويت أن

(۱) عن ابن عباس نخف قال: قال رسول الله علله : «لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دون غَيَّامُةُ فأكملوا ثلاثين يوماً»

أخرجه الترمذى [٦٦٨] وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذى [٥٥٥] وذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يصوم ولا يفطر إلا برؤية الهلال أو إكمال العدد ثلاثين. وكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين نظر له فإن رأى الهلال فذاك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أصبح صائماً.

(شرح السنة: ٦/ ٢٣٣)

 (۲) عن حفصة أم المؤمنين تلك عن النبى علله قال: «من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له».

أخرجه الترمذي [٧٣٠] وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي [٥٨٣] يجمع: أي يعزم عليه، والإجماع إحكام النية.

وقال البغوى: اتفق أهل العلم على أن الصوم المفروض إذا كان قضاءاً أو كفارةً أو نذراً مطلقاً أنه لا يصح إلا بأن ينوى له قبل طلوع الفجر أما أداء صوم شهر رمضان والنذر المعين فاختلفوا فيه، فذهب أكثرهم إلى أن تبيبت النية فيه شرط، لأنه صوم مفروض وظاهر الحديث يدل عليه.

وقال أصحاب الرأى ـ الأحناف ـ تجوز النية في النهار قبل الزوال.

(شرح السنة ٦/ ٢٧٠)

(٣) النية محلها القلب والتلفظ بها مستحب ويكفى نية الصيام فى أول ليلة حتى آخر رمضان وإذا نوى كل ليلة فلا ضرر.

(١) عن سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله علله قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»

أصوم.. والنية هي التأهب للعمل بقلبك ذلك لأن النية محلها القلب، ويكفى نية المؤمن أن يصوم طوال شهر رمضان وذلك بقيامه لتناول السحور.

### الإفطار والسحورء

الإنسان المؤمن الملتزم حين يمتنع عن الطعام والشراب الذي هو شهوة البطن، وكذلك عن شهوة الفرج فإنه يكون التزام بالوقت. كذلك عندما يكون الإفطار واجباً، فأنت لست حراً في أن تتناول طعام الإفطار أو لا. فتعجيل (١) الفطر عبادة فهذا دليل على أنك كنت مسمتسكا بالصوم. أما عندما يجيء وقت السحور (٢) فهو ضرورة للصائم ليكمل عبادة الصوم.

### الصلاة:

العبد المؤمن حين يسير على منهج الله فإنه يتلقى الهدى من الله، ومن يتلقى الهدى من الله فهو لن يضل في الدنيا أو يشقى. المؤمن المهتدى في أمر

اخرجه البخاري [۱۷۳/٤] ومسلم [۱۰۹۸]

<sup>(</sup>۲) عن أنس بن مالك تنظ أن النبى تلك قال: «تسحروا فإن في السحور بركة» أخرجه البخارى [۱۲۰/٤] ومسلم [١٠٩٥] ومسلم وعن عمرو بن العاص تنظ عن النبى تلك أنه قال: «فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السح».

أخرجه مسلم [1097]

واستحب أهل العلم تأخير السحور فعن زيد بن ثابت يُؤك قال : تسحرنا مع رسول الله على على الله على السعور فعن زيد بن ثابت يؤك قال : تحمسين آية . على أنس: قلت: كم كان قدر ما بينها؟ قال: خمسين آية . أخرجه البخارى [1/ ١١٨] ومسلم [١٠٩٧]

من منهج الله، هو المؤمن الذي يشم ربح الجنة وهو فوق الأرض، فهو يثق أن كل حكم من الله هو حكم بالخير، وكل تطبيق من المؤمن لأمر من أوامر الله هو إحساس منه بأنس من يأنس الله له، وكل ابتعاد عما نهى الله هو تزكية للنفس وتربية لها.

والحق سبحانه وتعالى الأعلى فوق العرش رقيب على الخلق فيعلم السر وما أخفى، فمن ينتظم في العبادات دائمًا تتجلى له الآيات البينات على صدق الحق سبحانه، وصدق الإيمان فمن:

\* يقيم الصلاة يحس عبيرها كاملاً.

\* والذي يصوم رمضان يجد في الصوم وأحكامه قرباً من الله به إشراقاً للوصول إليه فينشرح صدره ويعلو عند الله ذكره وقدره.

الله سبحانه ينزل الحكم ومعه الرخصة التي يأخذ بها الإنسان لينفذ الحكم.. حكم الله في يسر، فيعيش المؤمن في شهر رمضان مؤدياً لكل أحكام الله في صيام وصلاة، ليتلقى في الصوم عطاء من قمة المنع، بشرى للمؤمنين مع آداب الدعاء فيعرف الصائم أن الله قريب منه يقبل عمله ويجيب دعاءه(١).

### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) لذلك فإن آية الدعاء جاءت عقب آيات الصوم في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادَى عَنِي فَلِي لَذِلِكَ فَإِن آية الدعاء جاءت عقب أيات الصوم في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادَى عَنِي فَلِي قَرِيبِ أَجِيبِ دعوة الداع إذا دعان فيلستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ﴾ (د البقرة: ١٨٦)



شهور العام هي كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ (١٠.

فهى مواقيت لنعرف بها أوقات العبادة، ولذلك فمواقيت العبادات كلها تعرف بالهلال، والشمس.

فالشمس ندرك ونحدد بها اليوم، ولا ندرك بها الشهور. ولكن الهلال يظهر في شكل مخصوص في أول كل شهر هجرى... وعندما وضعت أسماء هذه الشهور على ظهورها كان هذا الشهر شديد الحرارة ــ رمضاء ــ ولذلك صار اسم رمضان علماً عليه.

والصيام في بادئ الأمر كان صيام فرض .. أى فُرِضَ في:

\* أيام معدودة .. هذه الأيام المعدودة عندما شرع الله الصيام فيها أراد الله بها أن يحبب بها فكرة الصوم عند الناس فلم يجئ بشهر كامل، وإنما جاء بالأيام المعدودة وقال الحق سبحانه من يقدر أن يصومها فعليه أن يصومها، ومن لم يستطع فإنه يمكنه أن يفدى عنها. أى أنه في بادئ الأمر كان الصوم أيامًا معدودة، أو الفدو بدلاً من صومها.

\* زمن محدود.. أى أصبح الصوم زمناً محدوداً بشهر هو شهر رمضان، فقد أصبح أمراً للمسلمين بالصوم، وليس له فدو إلا لغير القادر صحيًا ولكن:

# ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (١)

وعندما أصبح الصوم زمناً محدوداً هو شهر رمضان الذي شرعه الحق في قوله · سبحانه:



وقال لنا سبحانه أيضاً في محكم آياته:

ذلك أن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وأنزل فيه منهج

سورة البقرة : الآية ١٨٤ .
 سورة البقرة : الآية ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ١٨٥ .

العبادة، فأراد الله سبحانه وتعالى بالزمن الذى أنزل فيه القرآن ومنهج العبادة أن يخرج الإنسان فيه عن شهوة الطعام والشراب إلى منهج الله لكى يخرج مما كان فيه من جاهلية، وما كان فيه من شهوات، وما نهى الله عنه من محرمات.

ودرجات الصيام يحددها الحق سبحانه وتعالى عند تحديد الجزاء، ذلك لأن الإنسان المسلم ..

\* يصوم عن شهوتي البطن والفرج،

\* يصوم لسانه (۱) وعينيه، وذلك كما يقول رسوله الله على: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» (۲).

إذن الصيام ليس امتناع عن طعام وشراب فقط بل هو امتناع عن كل ما حرم الله، ولذلك يقول الصائم إن الصيام يمنعني في نهاري عما أحل في غيره.

والصوم هو أن تصوم جوارح المسلم عن كل ما حرمه الله سواء كان..

- \* نظرًا،
- \* وفكراً،
- \* وخاطراً.

أى أن الصوم ليس الصيام الشكلي وذلك بالامتناع عن المأكل والمشرب

 <sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة الله عن النبى على قال: «إذا أصبح أحدكم يومًا صائمًا فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل أنى صائم أنى صائم.

أخرجه مسلم [١١٥١]

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري [١٤] ٩٩]

وغيره، إنما هو الصيام لكل جارحة في أن أمنعها عن كل ما حرم (١) الله، لأنه من مبطلان الصيام فكل ما نهي (٢) الله عنه مبطل للصوم.

والحق سبحانه وتعالى حين يشرع في بعض الأيام الإفطار، فإنه ليس لك الاختيار في أن تفطر أو لا. ففي عيد الفطر (٢) فمن نسكه هو أن تفطر، فقيل أن تذهب إلى صلاة عيد الفطر عليك أن تتناول طعام الأفطار. وكذلك ضرورة الفطر في الحج ـ يوم الأضحى وأيام التشريق (٤) \_ وكراهة الصوم في نسك الحج لإنه يخرجك عن ما تتطلبه العبادة.

الصيام إذن هو الامتناع عن ما أحلُّهُ الله من طعام وشراب من أجله، وكذلك امتناع الجوارح عن كل ما حرمه الله.

### \*\*\*

(١) ففى الحديث الذى رواه أبو هريرة تلاك عن النبى على: فإن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لامحالة فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى،

أخرجه مسلم [٢٧٥٧]

(٢) ومن الأمور المنهى عنها في الصوم الجماع أثناء الصوم، والأكل والشرب، واللهيء عمدا، وغيرها (انظر المنهيات ص ٤١ من هذا الجزء).

(٣) عَن أَمِي هريرة وَلِيْكُ أَن رسول الله عَلَيْهُ نَهِي عَن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه البخاري [1/ ٢٠٩] ومسلم [١١٣٨]

(٤) عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله عَلَيْه: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله» أخرجه مسلم [١١٤١]

وقد اتفق أهل العلم على أن صيام أيام التشريق لا يجوز لغير المتمتع، واختلفوا في المتمتع إذا لم يجد الهدى ولم يصم ثلاثة أيام في الحج، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق أيضا، وآخرون إلى أنه يجوز له أن يصوم الثلاث في أيام التشريق. (شرح السنة: ٦/ ٣٥٢)



رُحِن في كثير من الأحيان نحاول أن نأخذ قول الحق سبحانه، وكذلك أحاديث الرسول عَلَيْهُ عن الغيبيات ونقيسها بالأمور المادية في حياتنا، ولكن لا يكون هذا صحيحاً وذلك مثل: زينت الجنة.

(١) المنهيات في صوم رمضان وغيره هي :

أ-الجماع في وقت الصوم.

ب - الأكل والشرب والقيء عمداً.

حــ الوصال (مواصلة الصوم يومين فأكثر بدون تناول شيء بالليل).

د - المباشرة والقبلة.

هـ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق.

و - الجنابة.

ز - الحجامة والكحل والغسل.

ح - أيام منهى الصوم فيها (أيام التشريق، والعيدين، يوم أو يومين في النصف =

2 1

todarionalisadionalisadionalisadionalisadionalisadionalisadionalisadionalisadionalisadionalisadionalisadionali

= الأخير من شعبان، يوم الشك، أفراد الجمعة أو السبت لما في ذلك للتشبه باليهود).

#### 📰 الجماع:

هو أعظمها ذنبًا ولذا كان فيه كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينًا.

#### 📰 الأكل والشرب والقيء عمداً:

ينهى الله عنه ، وذلك..

فمن أفطر بغير عذر شرعى كمرض أو سفر وهو عالم بالتحريم فإنه يفوته ثواب عظيم لا يدركه ولو صام الدهر كله، ولكن يسقط القضاء بصوم يوم واحد ولا كفارة عليه. وقال مالك وأبو حنيفة: من أفطر يومًا عالمًا فعليه القضاء والكفارة كالأفطار بالجماع، فالفطر في رمضان عمدًا حرام باتفاق العلماء لأنه انتهاك لحرمة الشهر.

\* عن أبى هريرة وفق عن النبى علله قال: (من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامه».

أخرجه الترمذى [٧٢٣] وضعفه الألباني

عن أبى هريرة ﴿ فَالُّ عَالَ اللهُ عَلَيْهُ ؛ «من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي»

أخرجه أبو داود [۲۳۸۰] وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود [۲۰۸٤] 

ولكن من أكل أو شرب ناسيا:

فإنه لا يفطر بل يواصل صومه، ولا قضاء عليه، ولا كفارة لحديث ابن حبان والحاكم: «من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة».

\* عن أبى هريرة وظي عن النبى الله قال: «إذا نسى فأكل أو شرب فليتم صوم فإنما أطعمه الله وسقاه».

أخرجه البخارى [1/ ٤١] ومسلم [١١٥٥]=

وَلَفُظُ الترمذى: ٥من أكل أو شرب ناسياً فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله.

أخرجه الترمذي [٧٢٤] وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي [٥٧٨]

#### 🗯 الوصال:

عن أبى هريرة فظه أن رسول الله علله قال: «إياكم والوصال قالسوا: إنك تواصل يا رسول الله قال: «لست كهيئتكم أنّى أبيت يطعمني ربي ويسقيني».

أخرجه البخاري [1/ ١٧٩] ومسلم [١١٠٣] (٥٨)

وعنه أيضاً قال: نهانا رسول الله على عن الوصال، فقلنا: يا رسول الله على ألست تفعله؟ فقال: «إنى لست فى ذلك كأحد منكم إنى أظل عند ربى يطعمنى ربى ويسقينى ثم قال: إكفلوا من الأعمال ما تطيقون».

أخرجه مسلم [١١٠٤] (٦٠)

#### المباشرة والقبلة:

المباشرة هي اللمس باليد، والمعانقة ونحوهما مما يثير الشهوة، فرخص رسول الله المباشرة للشيخ أى كبير السن لأنه يقدر على ضبط نفسه، ومنع الشاب فإنه في عنفوان الشباب فلا يقدر على نفسه فإن عانق وقبل زوجته وقع في الجماع أو على الأقل أنزل فبطل صومه.

عن عائشة فين أن النبي علله كان يقبل في شهر رمضان.

أخرجه الترمذي [٧٣٠] وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي [٥٨٠]

المبالغة مكروهة للصائم إحتياطاً، لجواز نزول الماء إلى جوفه فيفطر بوقوعه في المنهى عنه، فإن لم تحدث المبالغة ونزول الماء فإنه لا يفطر.

\* عن لَقيط بن صَبْرة فظ قال قلت يا رسول الله أخبرنى عن الوضوء قال: «اسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا».

| 1444944444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444| 1444

== أخرجه الترمذي [٧٩٢] وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي [٦٣١]

#### 🔀 الجنابة للصائم:

\* عن عائشة وأم سلمة أنهما قالتا: إن كان رسول الله الله الله الله على ليصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان، ثم يصوم.

أخرجه البخاري [٤/ ١٢٣] ومسلم [١١٠٩] (٧٨)

ويجب الغسل قبل الفجر للصائم في رمضان.

#### 🍱 الحجامة والكحل والغسل:

الحجامة هي أخذ الدم من الرأس، ومثلها الفصد، وهو أخذ الدم من أي مكان في البحسد، والكحل هو وضع الدواء في العين.. والكراهة هي البخوف من الضعف (عند أخذ الدم).

والحجامة تفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء.

\* عن تُوبان ضي عن النبى على قال: «أفطر الحاجم والمحجوم».

أخرجه أبو داود [۲۳۷۰] وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود [۲۰۷۷]

\* وقيل لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي الله؟ قال : لا، إلا من أجل الضعف.

أخرجه البخارى [12] [100]

\* عن ابن عباس تلخف أن النبى تلك احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. أخرجه البخاري [1/ ٥٥]

وفي رواية: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم.

\* عن أنس رط ق قال: قال رجل للنبي علله اشتكت أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. أخرجه الترمذي [٧٢٩] وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي [٧٢٩]

= \* أيام منهى عن صيامها:

#### 🕮 أيام العيد والتشريق:

رسول الله علله نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى نهى تحريم، فصومهما حرام وعليه الجمهور سلفًا والألمة الثلاثة، فقال السادة الحنفية؛ إن صومهما مكروه تحريمًا إلا في الحج فصوم يومي العيد وأيام التشريق ينعقد مع الإثم عندهم، وحكمة النهي أنها أيام أكل وشرب. الأكل عقب صوم رمضان، والأكل من الضحية التي هي قربة إلى الله، وأنها أيام فرح وسرور بتمام صوم رمضان، وفريضة الحج الأكبر ففي صومها إعراض عن ضيافة الله تعالى. ولحديث الدار قطنى: نهى النبي علله عن صوم حمسة أيام في السنة: يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق فيحرم صومها ولا يصح عند الشافعية. وقال الحنابلة: إنه يحرم صومها إلا في الحج للمتمتع والقارن إذا لم يجد هدياً.

\* عن أبى هريرة وَطَلِقُ قال: نهى رسول الله علله عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر.

أخرجه البخارى [7.9 /٤] ومسلم [١٩٣٨]

- \* عن نبيشة الهذلي عن النبي علله قال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى». أخرجه مسلم [١١٤١]
- \* عن عقبة بن عامر يُطِينُك عن النبي علله قال: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهما أيام أكل وشرب».

أخرجه أبو داود [٩١٤٦] وصححه الألبائي في صحيح سنن أبي داود [٢١١٤] في صحيح سنن أبي داود [٢١١٤] تصف شعبان الأخير:

إذا مضى نصف شعبان الأول وجاء النصف الثاني الذى يبدأ من السادس عشر كَرِهَ الصيام فيه والظاهر من كتب الفقه للأثمة الأربعة بأن الصوم في النصف الثاني مكروه مطلقًا.

\* عن أبي هريرة الله عن النبي علله قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين

\* عن ابى هريرة الخفي عن النبى على قال: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين
 إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه،

أخرجه البخارى [٤/ ٢٩٠] ومسلم [١٠٨٢]

#### 🐯 يوم الشك:

هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس بالرؤية ولم تثبت عند الحاكم.

\* عن صِلَةَ فِلْكَ قَالَ: كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مَصْلِيَّةٍ فقال: كلوا فتنحى بعض القوم فقال: إلى صائم فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم على.

أخرجه أبو داود [٢٣٣٤] وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود [٢٠٤٦]

- صَلَّةَ: هو ابن زفر كعمر الكوفي من كبار العلماء التابعين.

- مُصَّلِيَةٍ : مِشوية بالنار.

📰 إفراد يوم الجمعة أو السبت.

صوم يوم الجمعة مكروه للتشبه باليهود في صومهم يوم السبت، ويوم الجمعة عيد الاسبوع لحديث ديوم الجمعة عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله وبعده، أي فلا كراهه إذا كان الصيام بيوم قبله أو بعده.

\* عن أبي هريرة الله عن النبي علله قال: ولا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده »

أخرجه البخارى [1/ ٢٠٣] ومسلم [١١٤٤]

\* وعن عبد الله بن بُسْرِ عن أخته فِلْنَا عن النبى عَلَمْ قال: الا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه.

أخته: هي بهية وتعرف بالصماء.

أخرجه أبو داود [٢٤٢١] وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود [٢١١٦]

- لحاء عنب: قشرتها

(التانج الجامع للاصول - كتاب الصيام : ١٢ ٥٥)

والأعمال الصالحة وهي التي تؤدى بالإنسان إلى الجنة قد زينت الجنة أى حببتها في النفوس. فبذلك يقبل الناس في رمضان على العمل الصالح، ويكون هذا الإقبال بنية صادقة، ورغبة حقيقية في فعل الخير من الحسنات التي تكتب لفاعلها وتوصله إلى الجنة. إذن. الجنة زينت، أي..

- \* رغبتها النفس،
- \* أرادتها نفوس المسلمين .. فاجتهدت في الخيرات من أجل الفوز بها .

ولما كانت النفس تحب الزينة فإذا لم يكن لها من الله عاصم استهواها الشيطان بزينة كاذبة مصداقًا لقوله تعالى:

﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ اللهُ عَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١٠).

فمعنى هذا أن الشيطان جعل هذه الأعمال القبيحة تبدو في أعين هؤلاء العصاه على أنها حسنة. كذلك قول الله سبحانه:

﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنِّ اللَّهَ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ ﴾ (٢).

وكذلك أيضاً قوله سبحانه:

﴿ وَزُيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُم ظَنَ السَّوْءِ وَكُنتُمْ وَظَنَنتُم ظَنَ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمَا بُوراً ﴾ (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة فأطر : الآية ٨.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : الآية ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح: الآية ١٢.

وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى قد استخدم لفظ التزيين في معناه المعنوى، وهو أنه سبحانه يحبب الشيء إلى النفس فتحبه وتقبل عليه.

وفي رمضان. الله سبحانه وتعالى يغلق أبواب الشهوة التي يزين فيها الشيطان السوء للنفس البشرية (١) فليس معنى الشهوة هنا هي شهوة الجسد فقط بل هي..

- \* شهوة المال الحرام،
  - \* وشهوة الإيذاء،
  - \* وشهوة التسلط.

.. إلى آخره، ولعل هذا ظاهراً في النفوس العاصية، ذلك أن من يرتكب المعاصى طوال العام فهو لا يخاف ولايبالي، بينما نجد في شهر رمضان من تأخذه الهيبة ويتردد كثيراً في أن يرتكب من المعاصى ما كان يرتكبها قبل رمضان بسهولة، بل إن كثيراً من الناس عند ما يأتي شهر رمضان..

\* يعلنون توبتهم لأن الله سبحانه زين في قلوبهم الطاعة، وسد آذانهم عن إغواء الشيطان للمعصية، فنجدهم يتجهون إلى الله.

\* وبعضهم ربما كان لم يدخل المسجد طوال العام فنجده في شهر رمضان يدخل المسجد ويكثر من الصلاة.

أخرجه الترمذي [٦٨٢] وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي [٥٤٩].

<sup>(</sup>۱) فعن أبي هريرة أطلق قال: قال رسول الله علله : «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب النجنة، فلم يغلق منها باب، وينادى منادد يا باغى الخير أقبل، ويا باغى الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة».

\* والبعض الأخر ربما لم يتصدق طوال العام فنجده يتصدق في شهر رمضان.

وهكذا تكون الأعمال التي تؤدى إلى الجنة محببة إلى النفس في هذا الشهر الكريم. فكأن الجنة قد زينت في قلوب الناس في شهر رمضان.

الجماع في رمضاي

ولكن في شهر رمضان يشرع الله لنا سبحانه:

﴿ أُحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِيّامِ الرَّفَثُ إِلَى نَسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَهُنْ عَلَمَ اللَّهُ النَّكُمْ كُنتُم لَبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ عَلَمَ اللَّهُ النَّكُمْ كُنتُم تَخْتَانُونَ أَنفُسكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالأَنَ بَاشْرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَاكَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴿ (١).

والبعض يقول: إن الجماع (٢) محرم ليلة الصيام، ولكن الحق سبحانه يوضح

أخرجه البخاري [۱۱/ ٥١٦] ومسلم (١١١١)

وكفارة الجماع مرتبة .. عتى رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم ستين مسكينا.

وقد أجمعت الأمسة على أن من جامع متعمسةًا في لهار رمضان يفسد صومه، وعليه =

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة نطخه قال: أتاه رجل، فقال: يا رسول الله هلكت. قال: «وما أهلك»؟ قال: وقعت على امرأتى فى رمضان. قال: «هل تستطيع أن تعتق رقبة»؟ قال: لا قال: «فهل تسطيع أن تطعم ستين مسكيناه؟ قال: لا. قال: «اجلس» فجلس، فأتى النبى على بعرق فيه تمر قال: «فتصدق به» قال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا، قال: فضحك النبى على حتى بدت أنيابه. قال: وفخذه فأطعمه أهلك».

بنزول حُكْمه في صوم شهر رمضان بأن الجماع غير محرم في ليالي الصوم . فالرجل لباس للمرأة ، والمرأة لباس للرجل . واللباس هو الساتر ، ويريد الحق سبحانه أن يظل هذا اللباس ساترا بحيث لا يفضح شيئا من الزوجين عند الآخرين ، والرسول على يحذرنا من أن يحدث بين الرجل وزوجته جماع في الليل ، ثم تبوح المرأة بأسراره نهاراً لأخرى ، أو يقول عنه الرجل شيئاً للأخرين ، ذلك أن اللقاء العاطفي في الزواج أمر يجب أن يكون مستوراً بين الزوجين لأن كل منهما لباس للأخر . أي ستر له حتى لا يخون أحد نفسه ، ذلك أن الستر أمر طبيعي أراده الحق سبحانه وتعالى .

الحق سبحانه وتعالى أراد أن يظهر في هذا الأمر. الجماع في رمضان: حكمة سماوية. وتشريعاً ربانياً في التخفيف عن العباد فكتب لنا العفو، وسمح للمؤمن أن يباشر زوجته. كذلك أراد الله سبحانه أن يؤكد الحكم السماوى بأن = القضاء ويعزر على سوء صبيعه.

(شرح السنة : ٦/ ٢٨٤)

<sup>-</sup> الرجل هو إعرابي يدعى سلمة بن صخر أو سلمان بن صخر.

<sup>-</sup> العَرقَ: قُفّة من خوص النخل يسع ١٥ صاعًا، والصاع أربعة أمداد، فيكون فيه ٦٠ مدا (١٥×٤ = ٢٠) وهوالمطلوب للستين مسكينًا لكل مسكين مد، وهو يساوى رطل وثلث، وبالكيل الهناء قدح، وقدر بملء الكفين المتوسطين من غالب قوت البلد، وعليه المالكية والحنابلة والشافعية. أما الحنفية: لكل مسكين الهناء ويكفى في إطعام الستين مسكينًا أن غيره كالتمر أو الزبيب (العنب) أو شعير أو قيمته، ويكفى في إطعام الستين مسكينًا أن يشبعهم في غذائين أو عشائين أو في إفطار وسحور.

<sup>-</sup> اللابعان مثنى لابة وهي أرض ذات حجارة سوداء وتسمى حره.

يبتغى المؤمن ماكتبه الله له. والحق سبحانه لم يطلق حق المباشرة بين الزوجين على عنانها، ذلك لأن الحق سبحانه يُعْلِمُ الخلق أن المباشرة في رمضان هي لأمرين..

\* الأول: للإنجاب،

\* الثانى: لإعفاف الرجل للمرأة، أو إعفاف المرأة للرجل فلا تمتد عيناه الى غيرها.

والحق سبحانه وتعالى عندما يقول لنا: ﴿ أُحِلِّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَآئِكُمْ ﴾ (١) إنما أراد به ينشأ الجنين الذي هو ثمرة اللقاء والمباشرة بين الرجل والمرأة. والرفث إلى النساء هو كناية عن الجماع والإفضاء، كذلك أن اللقاء والمباشرة بين الزوجين تشمل القرب ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُ فَيْ الرَّجِسَادِ.

وكمذلك يأتي أمر الحق سبحانه وتعالى لنا: ﴿ أَحِلَّ لَكُمْ ﴾. والتحديد

(تفسیر ابن کثیر: ۱/ ۲۲۰)

<sup>(</sup>۱) هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى الصلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة.

# ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهَ نَ وَأَنتُمْ عَاكَفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تَلْكَ حُدُودُ اللَّه فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَلَالُكُ يُبَيِّنُ اللَّهُ أَيَاتِه اللَّأْس لَمَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ (١)

وفي ذلك إيضاح لحدود الحكم الذي سمح الله سبحانه به في المباشرة بين الزوجين.. فلقد أحل الله المباشرة من الإفطار إلى الإمساك، لكن الاعتكاف في المسجد يمنع المباشرة بين الزوجين.

وما سبق هو توضيح لتشريع الصيام، والاستثناء من التشريع هو رفع للحظر، ودفع للمشقة بعد أن تقع، وكل ذلك ليستوفي التشريع كل مطلوبات الله من المشرع له وهو الإنسان المسلم، وحيث يأخذ كل إنسان ذلك البيان الوافي من ربه، ويسيطر على حركة حياته في ضوء منهج الله يكون قد اتقى، لأن الذي يملأ الحياة بالمشاكل هو أننا نأخذ بالقوانين الوضعية التي نسنها لأنفسنا ونعمل بها. أما إذا أخذنا بتقنين الله لنا، فيكون ذلك اتقاء للمشاكل، وإذا حِدْناً عن ذلك فقد وعدنا الله بالضنك والضيق في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضُ عَن ذكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنَكًا ﴾ (٢) .. أي حياته تمتليء بالهموم والمشاكل المخالفة منهج الله.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٨٧ .. أي هذا الذي بيناه، وفرضناه، وحددناه من الصيام وأحكامه، وما أبحنا فيه وما حرمنا، وذكرنا غايته ورخصه وعزائمه هي حدود الله أي شرعها وبينها بنفسه فلا تقربوها أي لا تتجاوزوها وتتعدوها.

<sup>(</sup>تفسير ابن كثير: ١/ ٢٢٤)

<sup>(</sup>٢) سورة طه: الآية ١٢٤. أي من خالف أمرى، وما أنزلته على رسولي، وأعرض عنه وتناساه، وأخذ من غير هداه فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره بل صدره ضيق حرج لضلاله.

<sup>(</sup>تفسیر ابن کثیر : ۱۲۸ /۳)

إذن لابد أن يبتلى الانسان بالمشاكل حين يخالف منهج الله، فلو لم تنشأ هذه المشاكل مع مخالفة المنهج لقال الناس: خالفنا منهج الله وأفلحنا. لذلك كان الابتلاء لنتنبه إلى أن المنهج الله يجب أن يسيطر، وحين يتمسك به خلق الله فلن تأتى لهم المشاكل باذن الله.

وبالنظر إلى دقة الآداء القرآني في ترتيب الأحكام بعضها على بعض، نجد أن الإنسان المخلوق لله في الأرض، والمسخرة له بكل ما فيها له حياة يجب أن يحافظ عليها، وتبقى هذه الحياة ببقاء الرزق في الاقتيات من مأكل ومشرب. وكذلك بقاء النوع الإنساني بالتزاوج.

والله سبحانه تكلم في رزق الاقتيات فجعله للناس جميعاً عندما قال سبحانه ﴿ يَا أَيُّهُا النَّاسُ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ .. وإذا كانت كل هذه الأمور السابقة ضرورة للجميع فلا بد من تشريع ينظم ذلك ..

\* يصرح التشريع لك أن تأكل مما تملك أو مما لا تملك كنبات الأرض وهو غير مملوك لأحد، لكن قبل أن تأكل فلا بد أن تعرف أن هذا الطعام مما أحله الله أم لا؟(١).

أخرجه مسلم [١٠١٥]

<sup>(</sup>۱) فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رفظ قال: رسول الله على: هيا أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب، و الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ﴾ وقال: ﴿ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ﴾ ثم ذكر الرجل يطيل السفر يمد يده إلى السماء: يارب يارب أشعت أغبر ، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذى بالحرام فأتى يستجاب لذلك»

\* والتشريع لا يسمح لك أن تأكل من نبات الأرض المملوك لغيرك، وكذلك اصطياد حيوانات الغير، ذلك لأن التشريع يقدر الجهد الذى تحرك به صاحب الأرض ليزرع النبات أو ليربى الحيوان.

إذن ينظم التشريع عمليات الاقتيات في الحياة ، وأن الإنسان لا يمكن أن يستقل بها عن نفسه، ولابد من اختلاط حركة الآخرين معه، فأنت لا تأكل إلا مما يكون في أيدى الناس، وهم لا يأكلون إلا مما يكون في يدك.

## \* \* \*



سبحانه وتعالى حين شرع الصوم بأنه في قوله الحق :

﴿ أَيَّامَا مُعْدُودَاتِ فَمَن كَانَ مِنحَم سِرِيبَ أَوْ عَلَى اللَّهِ مَنْ أَيَّامِ أَخَرَ وَعَلَى اللَّهِ مَ اللَّهِ مَنْ أَيَّامِ أَخَرَ وَعَلَى اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ أَخَرَ وَعَلَى اللَّهِ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ وَعَلَى اللَّهِ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ وَعَلَى اللَّهِ مِنْ يُطَوِّعَ خَيْرًا يُطَيِّقُونَهُ فِلْ يَقْ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوِّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرًا لَهُ وَأَن تَصَلُومُ وَأَخَيْرً لِكُمْ إِن كُنتُمْ فَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١). ﴿ أَيَّامَا مَّعْمُدُودَاتِ فَمَن كَمَانَ مِنكُم مَّريضًا

فالمقصود بذلك صوم السابقين ثم ارتقى الله بالفريضة فحددها بشهر رمضان ولم يجعل فيه اختيارا للمطيق بين الصيام والفدية ، ولذلك لم يقل وأن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٨٤.

تصوموا خيراً بل قالها في الأيام المعدودة والآية الأولى كانت في مرحلة التشريع السابق. أما قوله تعالى:

﴿ شَهُورُ رَمَضَانَ الَّذِي الزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدَى اللهِ لَلْهُ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ لَلْنَاسِ وَبَيْنَاتِ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصَمْهُ وَمَن كَانَ مَريضَا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِّنْ أَيَّامِ أَحَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُواْ اللَّهَ يَرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَذَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١).

فالحق سبحانه خص شهر رمضان بنزول القرآن (٢) ترقية للزمن وللنفس والحياة والفريضة، والحبدأ بتحديد الزمن هو شهر رمضان. والحق سبحانه وتعالى حين يشرع تشريعاً فهو يعرف الضرورة، ويرخص لمن لا يتحمل هذه الضرورة، ويعلمنا سبحانه إعلاماً مطلقاً لما يجب أن ننفذه من الضرورة، وما لا يجب أن تستخدم فيه الرخصة التي أوضحها الحق سبحانه وتعالى.

وبعض السطحيون يتفلسفون ويقولون: إن الحق سبحانه لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولهؤلاء نقول: أنتم تفهمون الوسع بقدراتكم المحدودة، وتقيسون (١) سورة البقرة : الآية ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) نؤل القرآن في شهر رمضان ابتداء وظل ينزل حسب متطلبات المنهج في عمر ثلاثة وعشرون عاماً وقيل نزل من اللوح المحفوظ في ليلة القدر ويتوالى النزول حتى تمت الرسالة وبلغت الأمانة، والقرآن الذي نزل بمكة لنماء الاعتقاد وطهارة السلوك، والذي نزل في المحتمع.

جامع البيان

التكليف الإيماني في نطاق قصور قدراتكم. والمكلّف هو الله سبحانه.. الرحمن الرحيم، وهو العليم بما تخفي الصدور، وهو الخبير بكل قدرات البشر وهو سبحانه يكلف في حدود قدرات من يكلفهم، والحق سبحانه الحكيم العليم يرخص لمن لا يقدر على الصوم : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُمُ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَدٌ مَنْ أَيّام أخر ﴾..

## أولاً: رخصة المرض:

وهذه الرخصة التي أحل الله بها الفطر في شهر رمضان، في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُمُ مَرِيضًا ﴾ .. لم يحدد سبحانه أي نوع من المرض واجب للإفطار (١)، بل تركها سبحانه عامة دون تحديد.

فالمرض إذن الذي يصيب الإنسان يعوقه عن حركة حياته المعتادة. والإنسان المؤمن هو حجة على نفسه، ولذلك الطبيب المسلم الحاذق هو الذي يستطيع أن يحدد لك رخصة (٢) الإفطار في شهر رمضان بسبب المرض.

<sup>(</sup>۱) من كان مريضًا في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضى، لأن زيادة الموض وامتداده قد يقضى (يؤدى)إلى الهلاك فيجب الاحتراز (الإحتراس) عنه، وهناك من قد يخف (يشفى) بالصوم لذلك شرط أن يكون الصوم مفضى إلى الحرج.

<sup>(</sup>الهداية: ١/ ٢٧٢)

<sup>. (</sup>٢) ومن الأسباب الأخرى التي توجب الإفطار والقضاء هي:

<sup>■</sup> الحبلي والمرضع والمرأة الكبيرة (الطاعنة في السن).

المرأة الحبلى أو المرضع إذا خافتا ولو على أولادهما أن تفطر وعليهما الفدية كالكبيرة ولا قضاء عليهن لقول ابن عباس لأم ولد له حبلى : أنت بمنزلة الذي=

= لا يطيق فعليك الفداء ولا قضاء.

\* وعن ابن عباس تلقي قال: ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ هي رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصوم أن يفطرا أو يطعمان مكان كل يوم مسكيناً والحبلي والمرضع إذا خافتا أفطرنا وأطمعتا.

ولفظة: قال ابن عباس ولا على الله عنه الكبيرة الكبيرة الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصومًا فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا.

أخرجه البخاري [١٨٥ ١٣٥]

#### الحائض والنفساء:

يجب عليهما الإقطار لأن الصوم لا يصح منهما بل ويحرم، فإن شرط الصوم الطهارة من دم الحيض والنفاس.

- \* عن معاذة وطي قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكنى أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك (الحيض) فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
- حرورية نسبة إلى «حروراء» بلد قرب الكوفة يجتمع فيه الخوارج فكانوا يقولون بقضاء الصوم والصلاة على الحائض.
- \* عن عائشة في قالت: إن كانت احدانا لتفطر في زمان رسول الله على فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله على حتى يأتي شعبان.
- أى تقضى ما أفطرته من رمضان، وفيه أن القضاء لا يجب على الفور بل على التمهل.
- \* وعن ابن عمر ولا عن النبى الله قال: «قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع».

   فمن أراد أن يقضى ما عليه من رمضان فله أن يتابع أو أن يُفرق (متقطعة) لهذا قول البخارى: قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقوله تعالى: ﴿ فعدة من أيام أخر ﴾.

  (التاج الجامع للاصول كتاب الصوم: ۲۷/۲)

### ثانيًا: رخصة السفر :

الحق سبحانه وتعالى يحدد لنا رخصة أخرى للإفطار في شهر رمضان وهي خلال السفر. وكلمة السفر هي من مادة تفيد الظهور والانتشار، وذلك كأن تقول: أَسْفَرَ الصبح(١).. وكلمة: سفر تطلق على الانتقال من مكان تقيم فيه إقامة دائمة إلى مكان جديد لا تقيم فيه، وفي السفر والانتقال يرى الإنسان جديدا، أو يكتسب صحبة جديدة، أو تتكشف له أمور جديدة. وظرف الأحداث هو دائماً إما أن يكون ظرف زمان أو ظرف مكان، والسفر هو ذلك الانتقال من مكان إلى مكان في زمن تحدده لك وسيلة السفر المستخدمة.

وقد يقول البعض: إن المرض لم يختلف في الزمن الذي نزل فيه القرآن عن الزمن الذي نحيا فيه، ولكن وسيلة السفر اختلفت، وأماكن الإقامة ارتقت، وعلى سبيل المثال أنه لم يكن في صدر الإسلام مبردات تعطى مياه مثلجة أو سخانات تعطى مياه ساخنة، ولهؤلاء نقول: نحن لا نقارن مشقة سفر الأمس بسفر اليوم.. ففي السفر الآن أيضًا لون من المشقة ولا يناقش البعض هذه الرخصة المقدرة من الله حتى يمنعها، لكن لهؤلاء نقول أيضاً: إن الله سبحانه قد أرادها تشريعاً، وحكماً مطلوباً.

إذن الحكم الشرعي هو أن يفطر المسافر استخدامًا لرخصة الله له وعليه

(لسان العرب: مادة سفر)

<sup>(</sup>١) أسفر الصبح : أى أصبح لاشك فيه. والسفر قطع المسافة، والجمع أسفار وسمى السفر سفراً لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم، فيظهر ما كان خافياً منها.

القضاء، فقد قرر الله سبحانه القضاء على المسافر الذي أفطر، ولكن سبحانه.

\* شرع له رخصة الإفطار.

\* وشرع له الصوم في الأيام الأخرى بدلاً من هذه الأيام التي أفطرها.

ورسول الله على حين كان في سفر أفطر، وأفطر الذين كانوا معه (١) وقد يحاول البعض أن يسرر خروجه على رخص الله التي هي من أحكام شرع الله فيقول: إنه صوم في شهر نزول القرآن فليتحمله الإنسان مسافرا كان أو مريضاً.. لهؤلاء نقول: إن الحق سبحانه قد وهب التجلي الروحاني في شهر رمضان، وهو سبحانه غير عاجز عن أن يهب التجلي في الأيام الأخرى.

# ثالثًا: الإفطاريوم عيد الفطر:

يوم عيد الفطر هو أول يوم إفطار بعد صوم لمدة شهر .. شهر رمضان، فذلك اليوم الصوم فيه إثم لأن في ذلك مخالفة لأمر الله وهو الإفطار (٢) .

(١) عن عبد الله بن عباس ترفيط أن رسول الله على عدرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكسديد، ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله على .

أخرجه البخارى [18/ ١٥٧] ومسلم [١١١٣]

الكديد : عين ماء في طريق المدينة.

وعن جاير نظي قال: كان النبي علله في سفر فرأى زحامًا ورجلاً قد ظلل عليه فقال؛ وما هذا ؟؛ قالوا: صائم. قال: فليس من البر الصيام في السفر،

أخرجه البخاري [1/ ٢٦١] ومسلم [١٦١٤]

(۱) واتفق أهل العلم على أن صوم يوم العيد لا يجوز، ولا نذر صومه لا يتعقد عند أكثر أهل العلم وقال أصحاب الرأى ـ الأحناف ـ يتعقد، وعليه صوم يوم آخر لما رُوى أبي هريرة =

### رابعاً: الشيخوخة والضعف

الحق سبحانه الذي يرخص بالإفطار في رمضان لمرض أو لسفر فإنه سبحانه يرخص أيضاً بالإفطار في شهر رمضان لغير هؤلاء فيقول سبحانه:

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيُقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ (١).

يطيقونه منها: الطوق، وهو القدرة بمشقة.. أى على الذين يستطيعون الصيام بمشقة وذلك لشيخوخة أو ضعف (٢)، فإذا أفطروا فعليهم الفدية وهى إطعام مسكين بدلاً من كل يوم الإفطار. ففى قول الله سبحانه ما يدل على أن فريضة الصيام فيها تدرج أيضاً مثلما أراد الحق سبحانه التدرج في المال المتبقى من فائض عمل الإنسان في حياته بالوصية ثم بالميراث (٣).

(۲) قال ابن عباس: ﴿ وعلى الله بن يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ نزلت هذه الآية في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف فرخص له أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكيناً. والشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء. وقد أطعم أنس بعد ما كبر عامًا أو عامين عن كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً وأفطر.

(تفسير ابن كثير : ١١ ٢١٥)

#### (٣) من مات وعليه صوم:

ويقضى الصيام عن الميت بصوم أو إطعام .. أى من مات وعليه صيام نادر أو قضاء (كصيام رمضان) ولم يقضه صام عنه وليه (ولى أمره) أى فليصم عنه نذباً، أو قريبه ولو غير عاصب، ولو بغير إذنه، أو أجنبي بإذن الولى أو الميت ولو بأجرة.

عن عائشة وظفا أن النبى على قال: (من مات وعليه صوم، صام عنه وليه).

ان رسول الله علله نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه البخاري [1/ ٢٩] ومسلم (١١٣٨)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٨٤.

كذلك أراد الحق سبحانه بالصيام أن تخرج أمه محمد على من عدم الصوم إلى صوم يخيرهم فيه في المرض أو السفر بأن يفطر في أيهما، وعليه صوم بدلاً من هذه الأيام في أيام أخرى بعد شهر رمضان. أما من يقدر على الصوم في شهر رمضان بمشقة أو لضعف أو لأى سبب آخر فهو حر في الاختيار بشرط أن يفدى عن كل يوم بإطعام مسكين واحد.

وبعد هذه الرخص التي رخصها الله سبحانه يأتي الأمر الإلهي من الحق سبحانه القائل:

﴿ فَمَن شَهِد مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُّهُ ﴾ (١).

أخرجه البخاري [1/ ١٦٨] ومسلم [١١٤٧]

\* عن ابن عباس وظف قال: جاءت امرأة إلى النبي علله.

فقالت: إن أختى ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين.

قال: ﴿ أَرَايِتُ لُو كَانَ عَلَى أَخْتَكَ دَيْنِ أَكْنَتَ تَقَضِّينَهُ ؟ ۗ .

قالت: نعم ، قال: وفحق الله أحق، .

أخرجه البخارى [1/ ١٦٩] ومسلم [١١٤٨] (١٥٥)

\* وعن ابن عمر عن النبي علله قال: «من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين».

ضعيف ضعفه الألباني في مشكاة المصابيح [٢٠٣٤]

\* وقال ابن عباس ظفت : إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه.

أخرجه أبو داود [۲۱۰۱] وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود [۲۱۰۱] وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود [۲٤٠١] (۱) قال عبد الله بن عمر: ﴿ وعلى الله يطيقونه ﴾ كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطمم مسكينا حتى نسختها ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ .

(المرجع السابق ص: ٢١٥)

تلك مراحل تدرج حكم الله سبحانه..

\* في البداية .. تشريع كان يحق لغير المريض أو المسافر في أن يفطر، وأن يفدى يوم إفطاره بإطعام مسكين،

\* ثم أصبح الصوم فرضاً على القادر.

وهكذا انتهى الأمر الإلهي إلى ..

١\_ صوم القادر،

Y حق الشيخ الضعيف والمريض الذي لا يرجى شفاؤه لمرضه في الإفطار، وذلك بشهادة أطباء مسلمين ولا قدرة له أن يصوم أيام أخرى فلهذا الإنسان حق الفدية.

ومن رحمة الحق سبحانه بالخلق أن جعل الصيام تشريعًا متدرجًا مثل كثير من التشريعات الأخرى وهي ..

\* شرب الخمر،

\* الميسر (القمار)،

\* أمور الوصية والميرات.

لكن الحق سبحانه وتعالى يقول لنا:

﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمُ اللّه إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٨٤.

ذلك أن الله سبحانه يريد أن يكثر لنا أبواب الخير، فمن يؤدى فريضة الصوم، ويطعم مسكينا خير له. أما من يصوم ويطعم أكثر من مسكين فهذا خير أكثر وأكثر، ذلك لأن من يتعامل مع الله بغير حساب، فإن الله سبحانه يعطيه أيضاً بغير حساب، ومن يتعامل مع الله بحساب يعطيه أيضاً بحساب. وفي الصوم خير كبير للمؤمنين.

# \* \* \*

### الوكلاء الموزعون

- \* مكتبات دار المعارف
- \* مكتبات دار الجمهورية.

# القاهرة

\* الدار المصرية اللبنانية:

١٦ ش عبد الخالق ثروت.

ت: ۲۹۲۲۵۲۰ ... ۵۲۵۲۲۴۳

\* دار الكوثر للكتاب:

٧١ (أ) ش جامعة الدول العربية عمارة الكوثر بالمهندسين

\* الدار المصرية للكتاب:

۱۳ ش مصطفى النحاس ــ مدينة نصر ــ ت ۲۷٤۷۱۷۳

\* الدار العربية:

ش الطيران بجوار المخبر الآلي ـ مدينة نصر ـ ت: ٢٦٣٩٨٥١

# لكنك

\* المكتبة القومية الحديثة.

ش القاضى ــ ت: ٣٤٩٠٦٩

# الإسكندرية

دار الدعوة: ١ ش منشا محرم بك ت: ٤٩٠٧٩٩٨ ــ ٤٩٠٧٩٩٨

مكتبة معروف : ٤ ش سعد زغلو محطة الرمل ت : ٨١٠٨٢٨

## عزيزى القارئ...

هذا لقاء جديد مع فضيلة الداعية الإسلامي الجليل: المهالين

محمد متولگ الشهراو هر تصدره « حار النجوة » ليكون دوريا في اجزاء وهر جانبي البيان

العبارجانة والإحكام

إنه كتاب يتضمن توضيحاً للمنهج القويم للمسلم يسير عليه هادياً في الحياة الدنيا فيدعو إليه الإمام بالحكمة والموعظة الحسنة، متضمناً الأوامر والنواهي في كتاب الله الكريم، وسنة رسوله عليها.

وبمنسيسة الله سوف نصدره في أجزاء في اليوم الأول والسادس عشر من كل شهر ميلادى، وعندما يكتمل أجزاء كل مجلد يمكنك استبدالها بمجلد كامل حتى تكتمل هذه الموسوعة الإيمانية بإذن الله تعالى.

وسوف تتم عملية الاستبدال عن طريق وكالانا على مستوى الجمهورية، وسوف نعلن عنهم تباعا، ذلك إلى جانب مقر إدارة الدار : ٣٣ ش إسماعيل أباظة ـ لاظوغلى ـ ت: ٣٥٥٧٩٧٥ القاهدة \_ ح م عاد

٣٥٥٧٩٧٥ القاهرة \_ ج. م.ع. و« تتأر النتوقة للنشر » يستعدها أن تتلقى آراءكم وتقييمكم لهذا العمل والذى نخلد به جهد الدعوة إلى الله من الداعية الجليل الإعام محمت عتولى الشعراوي.

إنه كتاب جديد ...

- في منهج التبويب.
- \* في عرض وشرح المنهج والحكم الإلهية التي شرعها الله سبحاله ورسوله محمد ﷺ.

إنه كتاب لا غنى عنه لكل مسلم ومسلمة.

الناشسين

# سعر الجزء جنيهان ونصف

To: www.al-mostafa.com